

# الفصول المهمه في معرفه الائمه (الامام العسكري عليه السلام)

کاتب:

ابن صباغ على بن محمد

نشرت في الطباعة:

مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

## الفهرس

| ۵    |                                                                 | الفهرس   |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ۶    | المهمه في معرفه الائمه عليهم السلام                             | الفصول ا |
| ۶    | o                                                               | اشار،    |
| ٧    | ذكر أبى الحسن على المعروف بالعسكرى و هو الامام العاشر           | فی د     |
| 18-  | قىقى                                                            | پاورة    |
| ۲۸ - | ذكر أبي محمد الحسن الخالص بن على العسكري و هو الامام الحادي عشر | فی د     |
| ۳۷ - | قىقى                                                            | پاورة    |
| ۴۲   | ىر كۆ                                                           | تعریف م  |

## الفصول المهمه في معرفه الائمه عليهم السلام

#### اشاره

سرشناسه: ابن صباغ، على بن محمد، ق ۸۵۵ – ۷۸۴

عنوان و نام پديد آور: الفصول المهمه في معرفه الائمه/ على بن محمد ابن المالكي مكى الشهير بابن صباغ؛ حققه و علق عليه جعفر الحسيني

مشخصات نشر: قم: المجمع العالمي لاهل البيت (ع)، ١٣٨٥.

مشخصات ظاهری: ص ۵۷۴

شاىك: ۹۶۴–۵۲۹–۹۲۳

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت: عربی

يادداشت: فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا

يادداشت : چاپ قبلي: موسسه دارالحديث الثقافيه، ١٣٢٢ق = ١٣٨٠ (در دو مجلد)

يادداشت : كتابنامه: ص. [۵۵۳] - ۵۶۷؛ همچنين به صورت زيرنويس

موضوع: ائمه اثناعشر

موضوع: امامت

موضوع : سادات (خاندان) -- نسبنامه

شناسه افزوده: حسيني، جعفر، - ١٣٢٣

شناسه افزوده : مجمع جهاني اهل بيت (ع)

رده بندی کنگره : BP۳۶/۵/الف ۲۵ف ۶ ۱۳۸۵

رده بن*دی دیویی* : ۲۹۷/۹۵

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۵-۵۵۶

## في ذكر أبي الحسن على المعروف بالعسكري و هو الامام العاشر

و هو الامام العاشر [1] و تاريخ ولاحته و مده امامته و مبلغ عمره و حين وفاته و عدد أولاده و ذكر نسبه و كنيته و لقبه و غير ذلك مما يتصل به قال صاحب الارشاد: كان الامام بعد أبى جعفر ابنه أباالحسن على بن محمد [صفحه ١٠٤٢] لاجتماع خصال الامامه فيه و لتكامل فضله و علمه و أنه لا وارث لمقام أبيه سواه و لثبوت النص عليه بالامامه و الأشاره اليه من أبيه [بالخلافه] [٢] . و عن اسماعيل بن مهران قال: لما خرج أبوجعفر محمد الجواد من المدينه الى بغداد يطلبه المعتصم قلت له عند خروجه: جعلت فداك انى أخاف عليك من هذا الوجه فالى من الأمر بعدك؟ [٣] فبكى حتى اخضلت [۴] لحيته، ثم التفت الى فقال: عند هذه يخاف على الأمر من بعدى الى ابنى [۵] على. [۶] . [صفحه ١٠۶٣]

قال ابن الخشاب في كتابه مواليد اهل البيت عليهم السلام: ولد أبوالحسن على العسكرى في رجب سنه اثنتي عشره و مائتين من الهجره [٧]. و أما نسبه: أبا و اما فهو على الهادى ابن محصد الجواد ابن على الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محصد الباقر ابن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام. [٨] و أما امه فام ولد يقال لها سمانه المغربيه، و قيل غير ذلك [٩]. [صفحه ١٩٤] و أما كنيته: فأبوالحسن لا غير [١٠]. و أما ألقابه: فالهادى، و المتوكل، و المتوكل، و كان يأمر أصحابه أن يعرضوا عن الناصح، و المتقى، و الفرتضى، و الفقيه، و الأمين، و الطيب، و أشهرها الهادى و المتوكل، و كان يأمر أصحابه أن يعرضوا عن تلقيبه بالمتوكل لكونه يومئذ لقبا للخليفه جعفر المتوكل ابن المعتصم [١١]. صفته: أسمر اللون [١٦] شاعره: العوفى [٣] و الديلمي [١٤] بابه: [١٥] عثمان بن سعيد [١٩]. [صفحه ١٩٥٤] نقش خاتمه: الله ربى و هو عصمتى من خلقه. [١٧] ، معاصره: الواثق [١٨] ، ثم المتوكل [٩١] أخوه، ثم ابنه المنتصر [٢٠]، ثم المستعين [٢١] ابن أخى المتوكل. و أما مناقبه: فقال الشيخ كمال الدين بن طلحه: فمنها ما حل في الآذان محل جلالها باتصافها و اكتناف اللآلي اليتيمه [٢٢] بأصدافها و شهد لأبي الحسن على الرابع [٣٣] أن نفسه موصوفه بنفائس أوصافها و أنه نازل في الدوحه [٢٢] النبويه في دار [ صفحه ١٩٥٩] أشرافها و شرفات أغرافها [٢٥] . فمن ذلك: أن أباالحسن كان قد خرج يوما من سر من رأى الى قريه له لمهم عرض له، فجاء رجل من بعض الأعراب يطلبه في داره فلم يجده،

فقيل [79] له انه [قد] ذهب الى الموضع الفلانى، فقصده الى موضعه، فلما وصل اليه قال له: ما حاجتك؟ فقال له: أنا رجل من أعراب الكوفه المتمسكين بولايه [77] جدك أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام و قد ركبنى دين فادح اثقلنى حمله [78] و لم أر من أقصده لقضائه سواك، فقال له أبوالحسن: كم دينك؟ فقال: نحو العشره آلاف درهم، فقال: طب نفسا وقر عينا يقضى دينك ان شاء الله تعالى. ثم أنزله فلما أصبح قال له: يا أخا العرب اربيد منك حاجه لا تخالفنى [79] فيها، والله الله فيما آمرك به و حاجتك تقضى ان شاء الله تعالى، فقال الأعرابى: لا اخالفك في شيء مما تأمرنى به. فأخذ أبوالحسن ورقه و كتب فيها بخطه دينا عليه للأعرابى بالمذكور و قال خذ هذا الخط معك فاذا وصلت [٣٠] سر من رأى فترانى أجلس مجلسا عاما فاذا حضر الناس أو احتفل المجلس فتعال الى بالخط و طالبنى و اغلظ على فى القول فى ترك ايفائك اياه [٣٦] و الله الله فى مخالفتى [٣٠] فى شيء مما اوصيك به. فلما وصل أبوالحسن الى سر من رأى جلس مجلسا عاما و حضر عنده جماعه [ صفحه مخالفتى [٣٠] من وجوه الناس و أصحاب الخليفه المتوكل و أعيان البلد و غيرهم، فجاء ذلك الأعرابى و أخرج الخط و طالبه بالمبلغ المذكور و أغلظ عليه فى الكلام، فجعل أبوالحسن يعتذر اليه و يطيب نفسه بالقول و يعده بالخلام عن قريب و كذلك الحاضرون و طلب منه المهله ثلاثه أيام. فلما انفك المجلس نقل ذلك الكلام الى الخليفه المتوكل فأمر لأبى الحسن على الفور بثلاثين ألف درهم، فلما حملت اليه تركها الى أن

جاء الأعرابي فقال له: خذ هذا المال و اقض [٣٣] منه دينك و استعن بالباقي على وقتك و القيام على عائلتك، فقال الأعرابي: يابن رسول الله، و الله ان في العشره آلاف بلوغ مطلبي و نهايه أدبي و كفايه أملي كان يقصر عن ثلث هذا [٣٣] فقال أبوالحسن: والله لتأخذن ذلك جميعه و هو رزقك الذي ساقه الله اليك، ولو كان أكثر من ذلك ما نقصناه. فأخذ الأعرابي الثلاثين ألف درهم و انصرف و هو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته [٣٥]. و عن الوشاء عن خيران الأسباطي [٣٣] قال: قدمت على أبي الحسن على بن محمد بالمدينه الشريفه النبويه من العراق فقال لي: ما خبر الواثق عندك؟ قلت: [جعلت فداك] خلفته في عافيه و أنا من أقرب الناس عهدا به و هذا مقدمي من عنده و تركته صحيحا سويا، قال: ان أهل المدينه [٣٧] يقولون انه قد مات [فقلت: أنا أقرب [صفحه ١٩٠٨] الناس به عهدا. قال: فقال لي: ان الناس يقولون: انه مات] [٣٨] فلما قال لي ان الناس يقولون علمت أنه يعنى نفسه فسكت، فقال لي: ما فعل ابن الزيات؟ قلت: الناس معه و الأمر أمره، فقال أما انه شؤم عليه، ثم قال: لابد أن تجرى مقادير الله و أحكامه يا خيران [٣٩] مات الواثق [و] قد قعد جعفر المتوكل و قتل ابن الزيات، فقلت: متى جعلت فداك؟! فقال: بعد خروجك بسته أيام. فما كان الا أيام قلائل حتى وصل قصاد المتوكل الى المدينه فكان كما قال عليه السلام [۴٠]. و حكى أن سبب شخوص أبي الحسن على بن محمد من المدينه الي سر من رأى [۴١] أن عبدالله بن محمد [۴٩] كان ينوب

عن الخليفه المتوكل الحرب و الصلاه بالمدينه الشريفه فسعى بأبى الحسن الى المتوكل و كان يقصده بالأذى، فبلغ أبوالحسن سعايته [به] فكتب الى المتوكل يذكر تحامل عبدالله بن محمد [و يكذبه فيما سعى] عليه و قصده له بالأذى، فتقدم المتوكل بالكتابه اليه و أجابه عن كتابه و جعل [صفحه ١٠٤٩] يعتذر اليه فيه و يلين له القول، و دعاه فيه الى الحضور اليه على جميل من القول و الفعل، و كانت صوره الكتاب الذى كتبه اليه المتوكل: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، ان أميرالمؤمنين عارف بقدرك راع لقرابتك موجب لحقك مؤثر من الامور فيك و في أهل بيتك لما فيه اصلاح حالك و حالهم و يثبت عزك و عزهم و ادخال الأمن [۴۳] عليك و عليهم يبتغى ذلك رضاء ربه [۴۴] و أداء ما افترضه عليه فيك و فيهم، و قد رأى أميرالمؤمنين صرف عبدالله بن محمد عما كان يتولاه من الحرب و الصلاه بمدينه الرسول صلى الله عليه و آله اذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقك و استخفافه بقدرك و عند ما قرفك به [۴۵] و نسبك اليه من الأمر و ما رماك به و عزاك اليه من الأمر الذى قد علم أميرالمؤمنين براء تك منه و لما تبين له من صدق نيتك و حسن طويتك و سلامه صدرك و أنك لم تؤهل نفسك بشىء مما ذكره عنك و قد ولى أميرالمؤمنين مما كان يليه عبدالله بن محمد من الحرب و الصلاه بمدينه الرسول صلى الله عليه و آله لمحمد بن فضل، و أمره باكرامك و احترامك و توقيرك و تبجيلك [۴۶] و الانتهاء الى أمرك و رأيك و عدم مخالفتك و التقرب

الى الله تعالى و الى أميرالمؤمنين بذلك و أميرالمؤمنين مشتاق اليك و يحب احداث العهد بقربك و اليمن [47] بالنظر الى ميمون طلعتك المباركه فان نشطت لزيارته و المقام قبله و فى جهته ما أحببت احضرت أنت و من اخترته من أهل بيتك و مواليك و حشمك و خدمك على مهله و طمأنينه، ترحل اذا شئت و تسير كيف شئت، و ان أحببت و حسن رأيك أن يكون [صفحه ١٠٧٠] يحيى بن هر ثمه [4٨] بن أعين مولى أميرالمؤمنين فى خدمتك و من معه من الجند يرحلون لرحيلك و ينزلون لنزولك فالأمر اليك فى ذلك، و قد كتبت اليه فى طاعتك و جميع ما تحب، فاستخر الله تعالى، فما أحد عند أميرالمؤمنين من أهل بيته و ولده و خاصته ألطف منزله و لا أحمد أثره و لا هو انظر اليهم أبر بهم و أشفق عليهم و أسكن اليهم منك اليه، و السلام عليك و رحمه الله و بركاته. و كتب [44] ابراهيم بن العباس فى شهر كذا سنه ثلاث و أربعين و مائتين من الهجره. [40]. فلما وصل الكتاب الى أبى الحسن عليه السلام تجهز للرحيل و خرج معه يحيى بن هر ثمه مولى أميرالمؤمنين و من معه من الجند حافين به الى أن وصل الى سر من رأى، فلما وصل اليها تقدم المتوكل بأن يحجب عنه [فى يومه] فنزل فى خان يعرف بخان الصعاليك و أقام فيه يومه. ثم ان المتوكل أفرد له دارا حسنه و أنزله أياما، فأقام أبوالحسن مده مقامه بسر من رأى مكرما معظما مبحلا فى ظاهر الحال، و المتوكل [ صفحه ١٠٧١] يبتغى له الغوائل فى باطن الأمر فلم يقدره الله تعالى عليه [18]

. و عن على بن ابراهيم بن محمد الطائفي [27] قال: مرض المتوكل من خراج [28] خرج بحلقه فأشرف على الهلاك أو لم يجسر [46] أحد أن يمسه بحديده، فنذرت ام المتوكل لأبي الحسن على بن محمد ان عوفي ولدها من هذه العله لتعطينه مالا جليلا من مالها، فقال الفتح بن خاقان [60] للمتوكل لو بعثت الى هذا الرجل - يعنى أبالحسن - فسألته فربما كان على يده فرج لك، فقال: ابعثوا اليه، فمضى اليه رسول المتوكل فقال: خذوا كسب الغنم [28] و ديفوه بماء ورد [28] وضعوه على الخراج [6٨] يفتح من ليلته بأهون ما يكون و يكون في ذلك شفاؤه ان شاء الله تعالى. فلما عاد الرسول و أخبرهم بمقالته جعل من بحضره و ينفتح من ليلته بأهون ما يكون و يكون في ذلك شفاؤه ان شاء الله تعالى. فلما عاد الرسول و أخبرهم بمقالته بعل من بحضره و إلى المتوكل من خواصه يهزأ من هذا الكلام، فقال الفتح: و ما يضر من تجربه ذلك؟ فاني والله لأرجو به الصلاح، فعملوه و وضعوه على الجراح فانفتح من ليلته و خرج ما كان فيه، فشفى المتوكل من [صفحه ١٧٠٧] الألم الذي كان يجده، فأخذت ام المتوكل عشره آلاف دينار من مالها و وضعتها في كيس و ختمت عليه و بعثت به الى أبي الحسن فأخذها. و بعث اليه المتوكل بفضله كيسا فيه خمسمائه دينار. ثم بعد ذلك بمده طويله كبيره سعى شخص يقال له البطحاني [67] لعنه الله بأبي الحسن عليه السلام الى المتوكل و قال: عنده أموال و سلاح و عدد و لا آمن خروجه عليك، فتقدم المتوكل الى سعيد الحاجب بأن يهجم عليه ليلا داره في جماعه من الرجال و الشجعان و يأخذ جميع ما يجده عنده من الأموال و السلاح و يحمله اليه. قال ابراهيم بن محمد: قال لى سعيد الحاجب:

[18] صرت [19] الى دار أبى الحسن ليلا- بعد أن هجع الناس فى جماعه من الرجال الأمجاد و معى الأعوان بالسلالم [18] مصعدنا الى سطح داره و فتحنا الباب و هجمنا بالشموع و السرج و النيران و فتشنا الدار جميعا أعلاها و أسفلها موضعا موضعا و مكانا مكانا فلم نجد فيها شيئا مما سعى به عليه غير كيسين أحدهما كبير ملآن مختوم و الآخر صغير فيه فضله و سيف واحد فى جفير خلق معلق، و وجدنا أباالحسن قائما يصلى على حصير و عليه جبه [ صفحه ١٩٧٣] صوف و قلنسوه، و لم يرتاع لشى ء مما نحن فيه و لا اكترث. فأخذت الكيسين البدره و السيف و سرت الى المتوكل فدخلت عليه و قلت: هذا الذى وجدنا من المال و السلاح، و أخبرته بما فعلت و بما رأيت من أبى الحسن، فوجد على الكيس الملآءن ختم امه فطلبها و سألها عن البدره [18] فقالت: كنت نذرت في علتك ان عافاك الله منها لأعطين أباالحسن عشره آلاف دينار من مالى، فحملتها اليه في هذا الكيس و هذا ختمى عليها، فأضاف المتوكل خمسمائه دينار اخرى الى الخمسمائه التي كانت في الكيس الصغير من قبل و قال لسعيد الحاجب: اردد الكيسين و السيف و اعتذر لنا فيه مما كان منا اليه. قال سعيد: فرددت ذلك اليه و قلت له: أميرالمؤمنين يعتذر اليك مما جرى منه و قد زادك خمسمائه دينار على الخمسمائه دينار التي كانت في الكيس من قبل، و أستحى [69] منك يا سيدى أن تجعلني أنا الآخر في حل فاني عبد مأمور و لا أقدر على مخالفه أميرالمؤمنين، فقال لى: يا سعيد (و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب

ينقلبون) [99] [99]. قال بعض أهل العلم: فضل أبى الحسن على بن محمد الهادى قد ضرب على المجره [97] قبابه، و مد على نجوم السماء أطنابه، فما تعد منقبه الا واليه نحيلها [99]. [ صفحه ١٠٧] و لا تذكر كريمه الا و له فضيلتها، و لا تورد محمده الا و له تفضيلها و جملتها، و لا تستعظم حاله سنيه الا و تظهر عليه أدلتها، استحق ذلك بما في جوهر نفسه من كرم تفرد بخصائصه و مجد حكم فيه على طبعه الكريم بحفظه من الشوب [٧٠] حفظ الراعى لفصائله [٧١] فكانت نفسه مهذبه و أخلاقه مستعذبه و سيرته عادله و خلاله فاضله و مباره [٧٧] الى العفاه واصله و ربوع [٧٣] المعروف بوجود وجوده عامره آهله، جرى من الوقار و السكون و الطمأنينه و العفه و النزاهه و الخمول في النباهه على وتيره نبويه و شنشنه علويه و نفس زكيه وهمه عليه لا يقاس بها السكون و الطمأنينه و لا يدانيها، و طريقه حسنه لا يشاركه فيها خلق و لا يطمع فيها. قبض أبوالحسن على الهادى عليه السلام المعروف بالعسكرى ابن محمد الجواد بسر من رأى في يوم الاثنين الخامس و العشرين من جمادى الآخر سنه أربع و خمسين و مائتين [٧٥] ، و دفن في داره بسر من رأى و له يومئذ من العمر أربعون سنه [و أشهر] [ صفحه ١٠٧٥] و كان المتوكل قد أشخصه من المدينه النبويه الى سر من رأى مع يحيى بن هرثمه بن أعين في سنه ثلاث و أربعين و مائتين و مائتين [٧٥] كما قدمنا فأقام بها حتى مضى لسبيله احدى عشر سنه، و كانت مده امامته ثلاث و ثلاثين سنه،

كانت أوائل امامته في بقيه ملك المعتصم، ثم ملك الواثق خمس سنين و تسعه [۷۷] أشهر، ثم ملك المتوكل أربعه عشر سنه، ثم ملك ابنه المنتصر سته أشهر، ثم ملك المستعين ابن أخى المتوكل و لم يكن أبوه خليفه سنتان [۷۸] و تسعه أشهر، ثم ملك المعتز و هو الزبير ابن المتوكل ثماني سنين و سته أشهر. استشهد في آخر ملكه أبوالحسن لأنه يقال [صفحه ۱۰۷۶] انه مات مسموما، و الله أعلم [۷۹]. خلف من الولد: أبامحمد الحسن ابنه و هو الامام من بعده [۸۰]، و الحسين [۸۱]، و محمدا [۲۸]، و جعفرا [۸۳]، و ابنه اسمها عائشه [۸۴]، سقا الله ثراهم شآبيب الرحمه و الرضوان و أسكن محبهم فراديس الجنان.

## پاورقی

[۱] تقدمت تخریجات النصوص علی أسمائهم و عددهم من قبل النبی صلی الله علیه و آله بالاضافه الی مسند أحمد: ١ / ٣٩٨ و ۴٠۶ و ۴٠ ، ١٥ و صحیح مسلم: ٣ / ١٤٥٢ / ۵، و صحیح البخاری: ٩ / ١٠١، و كنز العمال: ١١ / ٤٢٩ ح ٣٣٠٩٥ و ابن حجر فی الصواعق: ١٨٩ ب ١١ فصل ٣، و القندوزی فی ینابیع الموده: ب ٧٧ ص ۴۴۴ ط ٨، و معجم الطبرانی: ١٩ / ٣٨٨ ح ١٩٠، و حلیه الأولیاء لأبی نعیم الاصبهانی: ٣ / ٢١٤، و مجمع الزوائد للهیثمی: ۵ / ٢١٨، و كنز العمال: ١ / ١٠٣ ح ۴۶۳ و ۴۶۴، و فتح الباری: ١٣ / ١٠٩٠. أما النص علیه بالخصوص من قبل أبیه فهی كثیره نذكر منها علی سبیل المثال لا الحصر: عن اسماعیل بن مهران قال: لما خرج أبوجعفر علیه السلام من المدینه

الى بغداد فى الدفعه الاولى من خرجتيه قلت له عند خروجه: جعلت فداك، انى أخاف عليك من هذا الوجه فالى من الأمر من بعدك؟ فكر بوجهه الى ضاحكا و قال: ليس حيث ظننت فى هذه السنه. فلما استدعى به الى المعتصم صرت اليه فقلت له: جعلت فداك، أنت خارج، فالى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حتى اخضلت لحيته ثم التفت الى فقال: عند هذه يخاف على، الأمر من بعدى الى ابنى على. انظر الكافى: ١ / ٢٥٠ ح ١، اعلام الورى: ٣٣٩ و ٣٠٠، مناقب آل أبى طالب: ٢ / ٢٠٠ و و ١١٨/ ١٠٠ و ١٠٤ أبيه فى حديث طويل:... انى ماض، و الأمر صائر الى ابنى على و له عليكم بعدى ما البحار: ٥٠ / ١١٨ ح ٢. و عن الخيرانى عن أبيه فى حديث طويل:... انى ماض، و الأمر صائر الى ابنى على و له عليكم بعدى ما كان عليكم بعد أبى. و انظر الارشاد للمفيد: ٢ / ٢٩٨ - ٣٠٠، الكافى: ١ / ٢٠٠ ح ٢، اعلام الورى: ٣٠٠، البحار: ٥٠ / ١١٩ ح ٣٠ اثبات الوصيه للمسعودى: اثبات الهداه: ٥ / ٢٧٠، حليه الأبرار: ٢ / ٢٨٠، دلائل الامامه: ٢٠٠، كشف الغمه: ٢ / ٣٥، الوافى: ٢ / ٢٩٨، كفايه الأثر للخزاز: ٣٧٠، حليه الأبرار: ٢ / ٣٠٠، الخرائج و الجرائح للقطب الراوندى: ١ / ٢٠١، مدينه المعاجز: ٢٥، ١١ الثاقب فى المناقب: ٢ / ٣٩١، المناقب: ٢٠ (٣٠٠، كل هذه المصادر تنص على امامته بالخصوص كما ذكرنا سابقا.

[۲] الأرشاد: ۲ / ۲۹۷.

[٣] و زاد الشيخ المفيد في الارشاد بعد هذا السؤال بما يلي: قال: فكر بوجهه الى ضاحكا و قال: ليس

حيث (كما - خ ل) ظننت في هذه السنه. فلما استدعى به الى المعتصم صرت اليه فقلت له: جعلت فداك أنت خارج فالى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى... الخ.

[۴] في (أ): بل.

[۵] في (أ): لولدي.

[8] انظر الارشاد: ٢ / ٢٩٨.

[۷] في (أ): أربع عشره. كما في تاريخ ابن الخشاب: ۱۹۷، ينابيع الموده: ٣ / ۱۶۹، و انظر الارشاد للمفيد ٢ / ٢٩٧، و انظر فصل الخطاب لوصل الأحباب (مخطوط). كفايه الطالب: ۴۵۸. و هناك آراء و أقول اخر في يوم و شهر و سنه ولادته عليه السلام ففي المصباح للكفعمي: ۵۲۳ وليد يوم الجمعه ثناني رجب، و قيل خامسه، و قال ابن عياش يوم الثلاثاء الخامس من رجب. كما في البحار: ٥٠ / ١١٤ ح ٢، و انظر كشف الغمه: ٢ / ٣٧۴ في رجب (٢١٤ ه) و في البحار: ٥٠ / ١١٤ ح ٥ و ۶، و الكافي: ١ / ٤٩٧ في السابع و العشرين من ذي الحجه، و في روايه منتصف ذي الحجه (٢١٢ ه).

## [٨] تقدمت استخراجاته.

[٩] انظر اثبات الوصيه للمسعودى: ٢٢٠، الارشاد للمفيد: ٣١٥، و: ٢ / ٢٩٧ ط آخر، الكافى: ١ / ٤٩٨، التهذيب: ٩ / ٩٠، اعلام الورى: ٢١١، البحار: ٥٠ / ١١٥ ح ٤، و ١١٥ ح ٤، المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٥٠٥، و: ٤ / ٤٠١ ط آخر، كشف الغمه: ٢ / ٣٧، البحار: ٥٠ / ١١٠ ع و ١١٥ ح ٤، المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٥٠٥، و: ٤ / ٤٠١ ط آخر، كشف الغمه: ٢ / ٣٧٠، مطالب السؤول: ٨٨، تذكره الخواص لسبط ابن الجوزى: ٣٥٩. و قال الامام عليه السلام في حقها: امى عارفه بحقى و هى مكاؤه بعين الله التى لا تنام، و لا تتخلف عن امهات من أهل الجنه، ما يقربها شيطان مريد و لا ينالها كيد جبار عنيد، و هى مكلؤه بعين الله التى لا تنام، و لا تتخلف عن امهات الصديقين و الصالحين. و

روى عن محمد بن الفرج و غيره، قال: دعانى أبوجعفر عليه السلام فأعلمنى أن قافله قدمت، و فيها نخاس معه رقيق و دفع الى صره فيها ستون دينار، و وصف لى جاريه معه بحليتها و صورتها و لباسها، و أمرنى بابتياعها، فمضيت و اشتريتها بما استام، و كان سومها بها ما دفعه الى، فكانت تلك الجاريه ام أبى الحسن و اسمها «جمانه» و كات مولده عند امرأه ربتها، و اشتراها النخاس، و لم يقض له أن يقربها حتى باعها، هكذا ذكرت. روى ذلك صاحب اثبات الوصيه: ٢٢٠، و كذلك المصادر السابقه. و انظر منتهى الآمال: ٢ / ٨٩١، عمده الطالب: ١٩٥، و: ١٩٩ ط آخر، ملحقات احقاق الحق: ١٢ / ٢٩٤، نور الأبصار: ٣٣٣. و في تاريخ ابن الخشاب: ٨٨ بلفظ «... و يقال منفرشه المغربيه» و في تاريخ أهل البيت عليهم السلام: ١٣٣ «اسمها مدنب، و في الهامش: مذنب» و في ص ٢٠٢ بلفظ «و يقال: غزال المغربيه، ام ولد. قال ابن أبي الثلج: سألت أباعلى محمد بن همام عن اسمها فقال: حدثتني ماجن مولاه أبي محمد و جماعه: الحاثيه – و في الهامش: الحانيه – أي اسمها حديث و في الهامش: حويث، و حريث». و انظر ينابيع الموده: ٣ / ١٩٩ ط اسوه، و فصل الخطاب لوصل الأحباب (مخطوط)، و تاريخ قم: ٢٠١. [

[1۰] انظر المصادر السابقه، و خاصه اعلام الورى لأمين الاسلام الطبرسي: ٣٣٥، و: ٣٥٥ ط آخر، و يقال له أيضا أبوالحسن الثالث، و هي اصطلاح روائي معروف عند أئمه الحديث يمتاز بها عمن يشترك معهم في هذه الكنيه.

[11] انظر عمده الطالب: ١٩٩ و المجدى في الأنساب: ١٢٨، و منتهى الآمال: ٢/ ٥٩١ و زاد: النقي، و انظر اثبات

الوصيه: ٢٢١ بلفظ «أبوالحسن»، و عيون المعجزات: ١٣٠، و البحار: ٥٠ / ١٢٣، و ينابيع الموده: ٣ / ١٩٩ ط اسوه، و زاد: الزكى و تاريخ أهل البيت عليهم السلام: ١٣٦ و في الهامش قال: و لكن في النسخ: التقى: و انظر اعلام الورى: ٣٣٩، و شذرات الذهب لابن العماد: ٣ / ١٢٩، و تذكره الخواص لسبط ابن الجوزى: ٣٤١، الأئمه الاثنا عشر: ١٠٧، كشف الغمه: ٢ / ٣٧٤. و بخصوص تلقيبه بالهادى انظر كشف الغمه: ٢ / ٣٧٤، كتاب ألقاب الرسول و عترته بروايه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمه الله ٣٢، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٢٠١، علل الشرايع: ١ / ٢٤١، في رحاب أئمه أهل البيت عليهم السلام: ٢ / ١٧٤، البحار: ٥٠ / ١١٣

[۱۲] انظر منتهى الآمال: ۲۴۳ و لكن بلفظ: «انه كان متوسط القامه و ذا وجه أبيض اللون مشربا بحمزه و ذا عيون كبيره و حواجب واسعه و أسارير وجهه تبعث على الفرح و السرور». و انظر المناقب: ۴ / ۴۰۱.

[١٣] انظر المصادر في الهامش رقم (٢) السابق.

[1۴] انظر المصادر في الهامش رقم (٢) السابق.

[١۵] في (أ): بوابه.

[19] عده الشيخ في رجاله: 47 من أصحاب الهادى عليه السلام يكنى أباعمرو السمان و يقال له الزيات خدمه و له احدى عشره سنه وله عهد معروف. و عده تاره اخرى من أصحاب العسكرى عليه السلام جليل القدر ثقه. و انظر معجم رجال الحديث: 11 / 170 و هو من السفراء الممدوحين. انظر الغيبه: ٢١٥، جامع الرواه: ١ / ٣٣٧، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٤٢٧، تنقيح المقال للمامقاني: ٢ / ٢٤٢.

[١٧] انظر الأنوار البهيه للشيخ عباس القمي: ٢٢۶، سبائك الذهب لمحمد أمين السويدي: ٧٧ و لكن بلفظ «وليي» بدل «ربي». و

في رحاب أئمه أهل البيت عليهم السلام: ۴ / ۱۷۴، و البحار: ١١۶/٥٠ و ١١٧ ألفاظ متعدده منها: حفظ العهود من أخلاق المعبود، و قيل: من عصى هواه بلغ مناه.

[۱۸] هو أبوجعفر و قيل أبوالقاسم ابن المعتصم ابن الرشيد امه ام ولد روميه ولد سنه (۱۹۶ ه) و ولى الخلافه من بعد أبيه، بويع له فى ۱۹ ربيع الأول سنه (۲۲۷ ه). انظر تاريخ الخلفاء: ۳۴۰ – ۳۴۳، و كان أعلم الخلفاء بالغناء و كان حاذقا بضرب العود. انظر الصدر السابق: ۳۴۵. تاريخ اليعقوبي: ۳/ ۲۲۱ في مسأله خلق القرآن.

[19] هو جعفر أبوالفضل ابن المعتصم بن الرشيد امه ام ولد اسمها شجاع، ولد (۲۰۵، و قيل ۲۰۷ ه) و بويع سنه (۲۳۲ ه) و كان منهمكا باللذات و الشهوات... انظر تاريخ الخلفاء: ۳۴۶ - ۳۵۱، تاريخ اليعقوبي: ۳/ ۲۲۹.

[۲۰] هو المنتصر بالله محمد أبوجعفر و قيل أبوعبدالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد، امه ام ولد روميه، بويع سنه (۲۴۷ ه) فخلع أخويه المعتز و المؤيد من ولايه العهد. انظر مقاتل الطالبيين: ۳۹۶، تاريخ الخلفاء: ۳۵۶.

[٢١] هو المستعين بالله: أبوالعباس أحمد ابن المعتصم ابن الرشيد ولد سنه (٢٢١ ه) امه ام ولد. و كان المستعين ضعيفا أمام الأتراك لكنه قتل بعضهم ثم خلعوه و بايعوا المعتز ثم قتلوه. راجع تاريخ الخلفاء: ٣٥٨، تاريخ اليعقوبي: ٣ / ٣٠٠.

[٢٢] في مطالب السؤول: محل حلاها بأشنافها و اكتفته شففا به اكتناف اللآلي الثمينه....

[۲۳] هو رابع من سمى ب«على» من أئمه أهل البيت عليهم السلام: على بن أبى طالب، و على بن الحسين، و على بن موسى، و على الهادى.

[۲۴] في (أ): الدرجه.

[۲۵] مطالب السؤول: ۸۸.

[۲۶] في (أ): و قيل.

[۲۷] في (أ): المستمسكين

بولاء.

[٢٨] في (أ): ركبتني ديون فادحه أثقل ظهري حملها، و لم أر من أقصده لقضائها.

[٢٩] في (أ): لا تعصاني فيها و لا تخالفني.

[۳۰] في (أ): حضرت.

[٣١] في (أ): في القول و لا عليك.

[٣٢] في (أ): أن تخالفني.

[٣٣] في (أ): فاقض.

[٣۴] في (أ): و كفايه لي.

[٣۵] انظر مطالب السؤول: ٨٧ و ٨٨ و كشف الغمه: ٢ / ٣٧۴ – ٣٧٥ و زاد «و هذه منقبه من سمعها حكم له بمكارم الأخلاق و قضى له بالمنقبه المحكوم بشرفها بالاتفاق» و انظر أيضا البحار: ٥٠ / ١٧٥ ح ٥٥، ينابيع الموده: ٣ / ١٢٨ – ١٢٩ ط اسوه بشكل مختصر، الصواعق المحرقه: ٢٠٥.

[۳۶] هو خيران الخادم القراطيس من أصحاب أبى الحسن الثالث ثقه كما جاء فى رجال العلامه: ۶۶، و مولى للرضا و له كتاب كما جاء فى رجال النجاشى: ۱۱۹ و يبدو انه من خواص الامام من روايه الكلينى الآيتيه و يظهر ذلك فى وجه الخصوصيه من خلال العلاقه و التداول فى الامور المتعلقه بسياسه الدوله و مصير اقطابها و هذا ما لا يفعله الامام مع اى شخص كان. و فى (أ): جبران.

[٣٧] في (أ): الناس.

[٣٨] ما بين المعقوفتين من الارشاد للمفيد.

[٣٩] و في (أ): يا جبران.

[۴۰] انظر الارشاد للمفيد: ٣ / ٣٠١، و ٣٠٩ ط آخر، الكافى: ١ / ۴١۶، اعلام الورى: ٣٤١ و نقله باختلاف يسير ابن شهرآشوب فى المناقب: ۴ / ٤١٠، الخرائج و الجرائح لقطب الدين الراوندى: ١ / ۴٠٧ ح ١٣، البحار: ٥٠ / ١٥٨ ح ۴٨، و ٢٠٠ ح ١١، نور الأبصار: ٣٣۵، احقاق الحق: ١٢ / ٤٦١.

[٤١] سامراء: بلده على نحو ١٢٠ كيلومترا شمال بغداد، على ضفه دجله الشرقيه، تقوم بلده سامراء الحديثه

فوق جزء ضئيل من أطلال عاصمه بنى العباس القديمه الممتده أطلالها مسافه طويله الى شمالها و جنوبها و شرقها. و هى اليوم مركز قضاء واسع من أقضيه محافظه بغداد. اسست زمن المعتصم (٢١٨ - ٢٢٧ ه) لجعلها عاصمه له ثم أوصلها الى أقصى اتساعها المتوكل (٢٣٢ - ٢٣٧ ه). و من أهم آثارها: بقايا دار الخليفه، و المناره الملويه التى انشأت مع المسجد الجامع الكبير على عهد المتوكل. و في قلب المدينة: الروضه العسكريه حيث ضريح الامام الهادى و الحسن العسكرى عليهماالسلام و عليه قبه طليت بالذهب سنه (١٢٨٥ ه). انظر موسوعه العتبات المقدسه قسم سامراء: ١٢.

[47] عبدالله بن محمد الذى كان يتولى بها امور الحرب و الصلاه فى المدينه كان معاديا للعلويين أشد العداء كما ذكره الشيخ المفيد فى الارشاد: ٢ / ٣٠٩.

[٤٣] في (أ): الأمر.

[٤٤] في (أ): رضاء الله.

[4۵] أي عند الشي ء الذي اتهمك به. و الظاهر أنه كان اتهامه عليه السلام بتصديه للامامه و جبايه الأموال و جمع السلام للخروج على المتوكل.

[۴۶] في (أ): و تجليلك.

[٤٧] في (أ): و التيمن.

[۴۸] یحیی بن هر ثمه بن أعین مولی عند المتو کل العباسی، و قد أمره المتو کل باشخاص الامام محمد الجواد من المدینه الی سر من رأی و کان یری رأی الحشویه، ثم تشیع لما رأی من علی بن محمد ابن الرضا علیهم السلام ما رأی. و کان أبوه (هر ثمه بن أعین) من قواد المأمون و فی خدمته و کان مشهورا بالتشیع و محبا لأهل البیت علیهم السلام و من أصحاب الرضا بل من خواصه و أصحابه سره علیه السلام. راجع الارشاد للمفید: ۲ / ۲۹۷ و ۳۱۰، جامع الرواه: ۲ / ۳۴۰، روضه الواعظین للفتال النیسابوری: ۲۴۵، اعلام الوری للطبرسی: ۳۵۵،

الخرائج و الجرائح لقطب الدين الراوندى: ١ / ٣٩٣، الثاقب فى المناقب لابن حمزه الطوسى: ٥٣١، المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٢٢٨، ١٠ ما ١٩٣، بحار الأنوار للمجلسى: ۴۶ / ١١٩. و راجع أيضا الكافى: ٨ / ٣۴۶، تفسير نور الثقلين: ٢ / ٥٢٨، تاريخ الطبرى: ١٠ / ٢٢٨، رجال الشيخ الطوسى: ٥٠٨.

[۴۹] في (أ): و كتبه.

[۵۰] انظر الكافى: ١ / ۴۱۹ ح ٧، الارشاد للمفيد: ٢ / ٣٠٩ و ٣١٠، تاريخ اليعقوبى: ٢ / ۴۸۴، تذكره الخواص: ٣٥٩، البحار: ٥٠ / ٢٠٠ ح ١١.

[۵۱] انظر الكافى: ١ / ٤١٧ ح ٢، اعلام الورى: ٣٤٨، بحارالأنوار: ٥٠ / ٢٠٢ و ٢٠٩ ح ٢٣، نور الأبصار للشبلنجى: ٣٣٥، الارشاد للمفيد: ٢ / ٣٠٩ – ٣١١، اثبات الوصيه للمسعودى: ٢٥١.

[۵۲] ورد فى البحار: ۵۰ / ۱۹۸ ح ۱۰ بلفظ «على بن محمد عن ابراهيم بن محمد الطاهرى» و مثله فى الارشاد: ۲ / ۳۰۲، و الكافى: ۱ / ۴۱۷ ح ۴، و هو مصدر الحديث، و فى النسخ تشويش، فتاره عن على عن ابراهيم بن محمد، و تاره اخرى على بن ابراهيم عن ابراهيم بن محمد، و كذلك يوجد تشويش فى النسخ فتاره الطاهى، و تاره اخرى الطاهرى و ثالثه الطائفى.

[۵۳] أي من دمل و قروح و بثور متقيحه.

[۵۴] في (أ): يحسن.

[۵۵] كان الفتح بن خاقان التركى مولاه، أغلب الناس عليه، و أقربهم منه، و أكثرهم تقدما عنده... الخ. انظر مروج الذهب: ٩٩/٤، البحار: ٢٠٤/٥٠.

[۵۶] أي خلاصه دهنه.

[۵۷] في (أ): الورد.

[۵۸] في (أ): الجراح.

[۵۹] في (أ): يحضر.

[۶۰] هو أبوعبدالله محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن على عليه السلام كان مظاهرا لبنى العباس على سائر أولاد على عليه السلام و قال صاحب العمده انه يلقب بالبطحائي

منسوبا الى بطحاء أو الى بطحان واد بالمدينه، انظر هامش البحار: ٥٠ / ٢٠٤.

[۶۱] سعید هذا هو الذی حمل موسی بن عبدالله بن موسی بن الحسن بن علی بن أبی طالب، و کان موسی من النساک و الزهاد فی نهایه الوصف، و کان معه ادریس بن موسی، فلما صار سعید بناحیه زباله من جاده الطریق اجتمع خلق من العرب من بنی خزاره و غیرهم من یده فسمه فمات هناک و خلصت بنوفزاره ابنه ادریس. و هو الذی حمل محمد بن أحمد بن عیسی بن زید بن علی بن البی طالب علیه السلام من البصره فحبسه حتی مات، و کان معه ابنه علی، فلما مات الأدب خلی عنه. انظر مقاتل الطالبیین: ۵۲۹ و ۵۳۱ و ۵۳۹.

[٤٢] في (أ): سرت.

[۶۳] السلالم و السلاليم: جمع سلم و هو المرقاه الذي يرتقي عليه سواء كان من خشب أو حجر أو مدر.

[۶۴] في (أ): عنها.

[٤٥] في (أ): و أشتهي، و هو خطأ من الناسخ.

[99] الشعراء: ٢٢٧.

[۶۷] انظر الكافى: ١ / ٢١٧ ح ۴، اعلام الورى لأمين الاسلام الطبرسى: ٣٤۴، دعوات الراوندى: ٢٠٢ ح ۵۵۵، المناقب لابن شهر آشوب: ۴ / ۴۱۵، بحارالأنوار: ۵۰ / ۱۹۸ ح ۱۰، الخرائج و الجرائح لقطب الدين الراوندى: ١ / ۶۷۶ ح ۸ احقاق الحق للقاضى الشوشترى: ١/ ۴۵۲ – ۴۵۳، الارشاد للمفيد: ٢ / ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٣.

[۶۸] في (ب، أ): الحره، و تخوم (بدل) نجوم.

[۶۹] في (أ): نحيلنها و هو خطأ من الناسخ.

[٧٠] في (أ): الشرب.

[٧١] في (أ): لقلايصه.

[۷۲] في (أ): و ميازه.

[٧٣] في (أ): و زموع.

[٧۴] في (أ): لا يقاربها.

[٧۵] اختلف المؤرخون و أصحاب السير في يوم استشهاده عليه السلام و الذي دس اليه السم،

فقال ابن بابویه: «و سمه المعتمد» کما جاء فی البحار: ۲۰۶/۵۰ ح ۱۸. و قال الزرندی «و قیل سمه المستعین بالله و الله أعلم» جاء ذلک فی الدمعه الساکبه: ۸ / ۲۲۷، و أما الفاضل الطبرسی فقال فی شرحه علی الکافی: قال الصدوق «قتله المتوکل بالسم» انظر الدمعه الساکبه: ۸ / ۲۷۷، و ورد فی نور الأبصار: ۳۳۷، و الأنوار البهیه للشیخ عباس القمی: ۱۵۰ «... و انما سم فی خلافه المعتز العباسی» و انظر اعلام الوری: ۳۵۵، و تذکره الخواص لسبط ابن الجوزی: ۳۶۲. و التحقیق: أنه علیه السلام استشهد فی أواخر ملک المعتز کما نص علیه غیر واحد من المؤرخین و یمکن أنه - المعتز - استعان بالمعتمد فی دس السم الیه. أما نسبته الی المستعین فهو غیر صحیح لأنه مات فی حیاه الامام علیه السلام و أما المتوکل فان له سهما وافرا فی استشهاده حیث انه جلبه الی سامراء و حاول قتله لکن لم یوفق. أما یوم شهادته علیه السلام فقال ابن طلحه فی مطالب السؤول: ۸۷ «انه مات فی جمادی الآخره لخمس لیال بقین منه». وافقه ابن الخشاب فی تاریخه: ۱۹۷۰ و وافقه المسعودی فی مروج الذهب: ۴ / ۲۲۸ و أما الشیخ المفید فی الارشاد: ۲ / ۲۹۷ «و مضی لأربع بقین من جمادی الآخره» و وافقه المسعودی فی مروج الذهب: ۴ / ۲۹۷، و أما الشیخ المفید فی الارشاد: ۲ / ۲۹۷ فقال بأنه قبض فی رجب و لم یحدد یومه، و مثله الاربلی فی کشف الغمه: ۲ / ۳۹۷، و الطبرسی فی اعلام الوری: ۳۳۷. و انظر الدمعه الساکبه: ۸ / ۲۷۷ و ۲۲۰ و قال أبوجعفر الطوسی فی مصابیحه و ابن عیاش و صاحب الدروس انه الوری: ۳۳۹. و انظر الدمعه الساکبه: ۸ / ۲۷۷ و ۲۲۰ و قال أبوجعفر الطوسی فی مصابیحه و ابن عیاش و صاحب الدروس انه

قبض بسر من رأى يوم الا-ثنين ثالث رجب. انظر الدمعه الساكبه: ٨ / ٢٢٥، و البحار: ٥٠ / ٢٠٠ ح ١٧ و ٢٠. و وافقهم الفتال النيسابورى في روضه الواعظين: ١ / ٢٠٤، و للزرندى قول: بأنه توفي يوم الا-ثنين الثالث عشر من رجب، كما جاء في الدمعه الساكبه: ٨ / ٢٠٠. و لكن الكل متفقون على أنه استشهد في سنه أربع و خمسين و مائتين للهجره. انظر المناقب: ٢ / ٢٠٠ الارشاد: ٢ / ٢٩٧، تاريخ ابن الخشاب: ١٩٧، تاريخ أهل البيت عليهم السلام: ٨٥ ينابيع الموده: ٣ / ١٢٩ ط اسوه، الصواعق المحرقه: ٥٠، مسار الشيعه للمفيد: ٣٠، مواليد الأئمه للشيخ المفيد: ١١، تاج المواليد: ٥٥، اعلام الورى لأمين الاسلام الطبرسي: ١٨٥، الأنوار البهيه للشيخ عباس القمى: ١٥، تذكره الخواص لسبط ابن الجوزى: ٣٥٠ كفايه الطالب للگنجى الشافعى: ٤٥٨.

[۷۶] تقدمت استخراجاته.

[۷۷] في (ج): و سبعه.

[۷۸] في (أ): ثلاث سنين.

[٧٩] انظر اعلام الورى: ٣٥٥ و المصادر السابقه أيضا.

[٨٠] تأتى ترجمته و حياته في الفصل القادم ان شاء الله تعالى.

[۸۱] كان ممتازا في الديانه من سائر أقرانه و أمثاله، تابعا لأخيه الحسن عليه السلام معتقدا بامامته، و دفن في حرم العسكريين عليهماالسلام تحت قدميهما. انظر الصواعق المحرقه: ۲۰۷ ذكره ضمن أولاد الامام على النقى عليه السلام، و ينابيع الموده للقندوزي الحنفى: ٣ / ١٢٩ ط اسوه، تاريخ أهل البيت عليهم السلام ١١١ بدون ذكر البنت. و انظر الارشاد: ٢ / ٢١١ و ٢١٢ و البحار: ٥٠ / ٢٠٢، الهدايه لكبرى للخصيبى: ٩۶ (مخطوط).

[۸۲] كانت جلالته و عظم شأنه أكثر من أن يـذكر. و ذكروا في باب النصوص على امامه أبى محمـد عليه السـلام ما ينبى ء عن علو مقامه و ترشيحه لمقام الامامه، و قبره مزار معروف فى بلد و هى مدينه قديمه تقع على يسار دجله فى طريق سامراء، و العامه و الخاصه يعظمون مشهده و يعبرون عنه ب«سبع الدجيل». انظر المصادر السابقه، و كذلك زهره المقول فى نسب ثانى فرعى الرسول للسيد على بن الحسن بن شدقم: ٤١، اثبات الوصيه للمسعودى: ٢٣٤.

[۸۳] هو المعروف بالكذاب لانه ادعى الامامه بعد أخيه اجتراء على الله و كذبا عليه. انظر دلائل الامامه للطبرى: ٢٢٣. و يحكى أنه فارق ما كان عليه من ادعاء الامامه و شرب الخمر و منادمه المتوكل و تاب و رجع كما قال صاحب العمده. و انظر كمال الدين: ٢ / ٤٧٩، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٤٢٢، الاحتجاج: ٢ / ٢٧٩، البحار: ٥٠ / ٢٢٨.

[۸۴] و لها اسم آخر و هو عليه كما يسميها صاحب اعلام الورى: ۳۴۸.

## في ذكر أبي محمد الحسن الخالص بن على العسكري و هو الامام الحادي عشر

و هو الامام الحادى عشر [١] و تاريخ ولا دته و وقت وفاته و ذكر ولده و نسبه و كنيته و لقبه و غير ذلك مما يتصل به قال صاحب الارشاد: [وكان] الامام القائم بعد أبى الحسن على بن محمد ابنه [صفحه ١٠٧٨] أبومحمد الحسن لاجتماع خلال الفصل فيه و تقدمه على كافه أهل عصره فيما يوجب له الامامه و يقضى له الرئاسه [٢] من العلم و الورع و الزهد و كمال العقل [و العصمه و الشجاعه و الكرم] و كثره الأعمال المقربه الى الله تعالى: ثم لنص أبيه عليه و اشارته بالخلافه اليه [٣]. قال صاحب الارشاد رحمه الله تعالى أيضا: الامام المنتصب بعد أبى الحسن ابنه [صفحه ١٠٧٩] أبومحمد الحسن لثبوت النص عليه من أبيه. و عن يحيى بن يسار العنبرى [۴] قال: أوصى أبوالحسن على بن محمد الى

ابنه أبى محمد الحسن قبل مضيه [۵] بأربعه أشهر و أشار اليه بالأمر من بعده و أشهدنى على ذلك و جماعه من الموالى [۶] . و لله أبو محمد الحسن بالمدينه لثمان خلون من ربيع الآخر سنه اثنين و ثلاثين و مائتين للهجره [۷] . أما نسبه أبا و اما فهو الحسن الخالص ابن على الهادى ابن محمد الجواد ابن على الرضا ابن موسى بن جعفر بن محمد بن على زين العابدين ابن الحسين بن وصفحه ١٠٨٠] على بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين. [۸] . و أما امه فأم وليد يقال لها حديث [۹] و قيل سوسن [۱۰] . و أما كنيته: فأبو محمد [۱۱] و أما لقبه: فالخالص، و السراج، و العسكرى، و كان هو و أبوه و جده كل واحد منهم يعرف في زمانه بابن الرضا [۱۲] . [ صفحه ١٠٨١] و صفته: بين السمره و البياض [۱۳] شاعره: ابن الرومي [۱۴] بابه [۱۵] عثمان بن سعيد [۱۶] نقش خاتمه «سبحان من له مقاليد السماوات و الأرض» [۱۷] معاصره: المعتز و المهتدى [۱۸] و المعتمد [۱۹] . و أما مناقبه: فقال الشيخ كمال الدين بن طلحه: كفي أبامحمد الحسن شرفا أن جعل الله تعالى محمد المهدى من كسبه و أخرجه من صلبه و جعله معدودا من حزبه، و لم يكن لأبي محمد ذكر سواه و حسب، ذلك منقبته و كفاه، و لم تطل مدته أيام مقامه و مثواه و لا امتدت أيام حياته فيها لتظهر الناظرين مأثره و مزاياه. [۲۰] . [ صفحه ۱۰۸۱] و عن أبي الهيثم بن عدى قال: لما أمر المعتز بحمل أبي محمد الحسن الى الكوفه كتبت اليه: ما هذا الخبر الذي بلغنا فأقلقنا و غمنا؟ فكتب:

بعد ثلاث يأتيكم الفرج ان شاء الله تعالى. فقتل المعتز في اليوم الثالث. [٢١]. و عن أبي هاشم [٢٢] قال: سمعت أبامحمد الحسن يقول: ان في الجنه بابيا يقبال له بياب المعروف لا يدخله الا أهل المعروف، فحمدت الله في نفسي و فرحت بما أتكلف به من حوائج الناس، فنظر الى و قال: يا أباهاشم [نعم] فدم [٣٧] على ما أنت عليه، فان أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخره [و جعلك الله منهم يا أباهاشم و رحمك] [٢٤]. [صفحه ١٠٨٣] و عنه أيضا قال: سمعت أبامحمد الحسن (رض) يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب الى اسم الله الأعظم من سواد العين الى بياضها [٢٥]. و عن أبي هاشم قال: سمعت أبي محمد يقول: من الذنوب التي يخشي على الرجل أن لا تغفر له قوله ليتني لم او آخذ الا بهذا الذنب، قلت في نفسي: ان هذا لهو النظر دقيق قد ينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل شي ء. قال: فأقبل على و قال: صدقت يا أباهاشم [٢٩]. و عن محمد بن حمزه الدوري [٢٧] قال: كتبت على يدى أبي هاشم داود بن القاسم و كان لى مؤاخيا الى أبي محمد الحسن أسأله أن يدعو الله لى الغني و كنت قد أملقت [٢٨] و قلت ذات يدى و خفت الفضيحه، فخرج الجواب على يده: أبشر فقد أتاك الغني غني الله تعالى، مات ابن عمك يحيى بن حمزه و خلف مائه ألف درهم و لم يترك وارثا سواك و هي وارده عليك [فاشكر الله] و عليك بالاقتصاد و اياك و الاسراف فانه من فعل الشيطان. فورد على المال و الخبر بموت ابن عمي كما

قال عن أيام قلائل، و زال عنى الفقر، فأديت حق الله تعالى و بررت اخوانى و تماسكت بعد ذلك و كنت مبذرا [٢٩]. و عن السماعيل بن محمد بن على بن اسماعيل بن عبدالله بن العباس قال: قعدت لأبى محمد الحسن على ظهر الطريق [٣٠] فلما مر قمت في وجهه شكوت [صفحه ١٠٨۴] اليه الحاجه و الضروره و حلفت له ليس عندى درهم [٣١] فما فوقه، فقال: تحلف بالله كاذبا [٣٧] و قد دفنت مائتى دينار و ليس قولى هذا دفعا لك عن العطيه، اعطه يا غلام ما معك، فأعطانى غلامه [٣٣] مائه دينار فشكرت له و وليت، فقال: ما أخوفنى أن تفقد المائتى دينار أحوج ما تكون اليها، فذهبت اليها فافتقدتها فاذا هى فى مكانها فنقلتها الى موضع آخر و دفنتها من حيث لا يطلع عليها أحد، ثم قعدت مده طويله فاضطررت اليها فجئت أطلبها من [٣٣] مكانها فلم أجدها فجنت و شق ذلك على، فوجدت ابنا لى قد عرف موضعها [٣٥] و أخذها و أبعدها و لم يحصل لى شى ء، فكان كما قال [٣٧] . و حدث أبوهاشم داود بن القاسم الجعفرى قال: كنت فى الحبس [المعروف بحبس صالح بن وصيف فكان كما قال [٣٩] علينا [ صفحه ١٠٥٥ أبومحمد العقيقى [٣٧] [٣٨] و محمد بن ابراهيم العمرى و فلان و فلان خمسه سته من الأحمر ] الذى لحبسه صالح بن الوصيف الحاجب و كان معنا فى الحبس رجل جمحى [يقال: انه علوى] قال: فالتفت الينا و محمد و قال لنا سرا:

لولا- أن فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرج عنكم [۴]، و ترى هذا الرجل فيكم قد كتب فيكم قصته الى الخليفه يخبره فيها بما تقولون فيه و هى مدسوسه معه فى ثيابه يريد أن يوسع الحيله فى ايصالها الى الخليفه من حيث لا تعلمون فاحذروا شره. قال أبوهاشم: فما تمالكنا أن تحاملنا جميعا على الرجل ففتشناه فوجدنا القصه مدسوسه معه بين ثيابه و هو يذكرنا فيها بكل سوء، فأخذناها منه و حذرناه [٤٢]. و كان الحسن يصوم فى السجن فاذا افطر أكلنا معه من طعامه و كان يحمله اليه غلامه فى جونه مختومه. قال أبوهاشم: فكنت أصوم معه، فلما كان ذات يوم ضعفت من الصوم فأمرت غلامى فجاءنى بكعك فذهبت الى مكان خالى فى الحبس فأكلت و شربت ثم عدت الى مجلسى مع الجماعه و لم يشعر بى أحد، فلما رآنى تبسم و قال: أفطرت؟ فخجلت، فقال: لا عليك أن تفطر ثلاثا فان البنيه اذا أنهكها الصوم لا تتقوى الا بعد ثلاث [٣٣]. قال أبوهاشم: ثم لم تطل مده أبى محمد الحسن في الحبس الا أن قحط الناس بسر من رأى قحطا شديدا، فأمر الخليفه المعتمد على الله ابن المتوكل بخروج الناس الى الاستسقاء، فخرجوا ثلاثه أيام يستسقون و يدعون فلم يسقوا، فخرج [صفحه ١٠٨٥] الجاثليق فى اليوم الرابع الى الصحراء و خرج معه النصارى و الرهبان و كان فيهم راهب كلما مد يده الى السماء و رفعها هطلت بالمطر. ثم خرجوا فى اليوم الثانى و فعلوا كفعلهم أول يوم

فهطلت السماء بالمطر و سقوا سقيا شديدا حتى استعفوا، فعجب الناس من ذلك و داخلهم الشك و صفا بعضهم الى دين النصرانيه، فشق ذلك على الخليفه فأنفذ الى صالح بن وصيف أن أخرج أبامحمد الحسن بن على من السجن و اتتنى به. فلما حضر أبومحمد الحسن عليه السلام عند الخليفه قال له: أدرك امه جدك محمد صلى الله عليه و آله فيما لحق بعضهم فى هذه النزله، فقال أبومحمد: دعهم يخرجون غدا اليوم الثالث، قال: قد استعفى الناس من المطر و استكفوا فما فائده خروجهم؟ قال: لا زيل الشك عن الناس و ما وقعوا فيه من هذه الورطه التي أفسدوا فيها عقولا ضعيفه. فأمر الخليفه الجاثليق و الرهبان أن يخرجوا أيضا في اليوم الثالث على جارى عادتهم و أن يخرجوا الناس، فخرج النصارى و خرج لهم أبومحمد الحسن و معه خلق كثير فوقف النصارى على جارى عادتهم يستسقون الا أن ذلك الراهب مد يديه رافعا لهما الى السماء و رفعت النصارى و الرهبان أبيديهم على جارى عادتهم فغيمت السماء في الوقت و نزل المطر. فأمر أبومحمد الحسن القبض على يد الراهب و أخذ ما فيها فاذا بين أصابعه [۴۴] عظم آدمى، فأخذه أبومحمد الحسن و لفه في خرقه و قال: استسق، فانكشف السحاب و انقشع الغيم و طلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك و قال الخليفه: ما هذا يا أبامحمد؟ فقال: عظم نبى من أنبياء الله عزوجل ظفر به هؤلاء من بعض قبور [۴۵] الأنبياء، و ما كشف نبى عن عظم تحت السماء الا هطلت بالمطر. و استحسنوا [۴۶] ذلك فامتحنوه فوجدوه كما قال. [صفحه ۱۹۸۷] فرجع أبومحمد الحسن الى داره بسر من رأى و قد

أزال عن الناس هذه الشبهه، و قد سر الخليفه و المسلمون ذلك، و كلم أبومحمد الحسن الخليفه في اخراج أصحابه الذين كانوا معه في السجن فأخرجهم و أطلقهم له، و أقام أبومحمد الحسن بسر من رأى بمنزله بها معظما مكرما مبجلا، و صارت صلات الخليفه و أنعامه تصل اليه في منزله الى أن قضى تغمده الله برحمته. [47]. و عن على بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن عيسى بن الفتح قال: لما دخل علينا أبومحمد الحسن السجن قال لى: يا عيسى لك من العمر خمس و ستون سنه و شهر و يومان. قال: و كان معى كتاب [دعاء] فيه تاريخ ولادتى فنظرت فيه فكان كما قال. ثم قال لى: هل أرزقت ولدا؟ فقلت: لا، قال: اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثم أنشد: من كان ذا عضد يدرك ظلامته ان الذليل الذي ليست له عضد فقلت له: يا سيدى و أنت لك ولد؟ فقال: والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا و عدلا، و أما الآن فلا، ثم أنشد متمثلا: لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأيسود اللوابد فان تميما قبل أن يلد العصا أقام زمانا و هو في الناس واحد و عن الحسن بن محمد الأشعرى عن أحمد بن عبيدالله [47] بن خاقان قال: لقد ورد على الخليفه المعتمد على الله أحمد بن المتوكل في وقت وفاه أبي محمد الحسن بن على العسكرى ما تعجبنا منه و لاظننا أن مثله يكون من مثله، و ذلك أنه لما اعتل أبومحمد ركب خمسه من دار الخليفه من خدام أميرالمؤمنين و ثقاته [صفحه ١٩٨٨] و خاصته، كل منهم نحرير فقه، و

أمرهم بلزوم دار أبى الحسن و تعرف خبره و حاله و مشاركتهم له بحاله و جميع ما يحدث له فى مرضه، و بعث اليه من خدام المتطببين و أمرهم بالاختلاف اليه و تعاهده [٤٩] صباحا و مساء. فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثا أخبروا الخليفه بأن قوته قد سقطت و حركته قد ضعفت، و بعيد أن يجى ء منه شى ء فأمر المتطببين بملازمته و بعث الخليفه الى القاضى ابن بختيار ان يختار عشره ممن يثق بهم و بدينهم و أمانتهم يأمرهم الى دار أبى محمد الحسن و بملازمته ليلا و نهارا، فلم يزالوا هناك الى أن توفى بعد أيام قلائل [٥٠]. و لما رفع خبر وفاته ارتجت سر من رأى و قامت ضجه واحده [مات ابن الرضا] و عطلت الأسواق و غلقت أبواب الدكاكين، و ركب بنوهاشم و الكتاب و القواد و القضاه و المعدلون و سائر الناس الى أن حضروا الى جنازته، فكانت سر من رأى فى ذلك شبيها بالقيامه. [١٥]. فلما فرغوا من تجهيزه و تهيئته بعث السلطان [٢٥] الى [أبى] عيسى ابن المتوكل أخيه وأمره] بالصلاه عليه، فلما وضعت الجنازه للصلاه دنا [أبو] عيسى منها [٣٥]. [ صفحه ١٠٨٩] و كشف عن وجهه و عرضه على بنى هاشم من العلويه و العباسيه و على القضاه و الكتاب و المعدلين فقال: هذا أبومحمد العسكرى مات حتف أنفه على فراشه، و حضره من خدام أميرالمؤمنين فلان و فلان. ثم غطى وجهه و صلى عليه و كبر عليه خمسا و أمر بحمله و دفنه. [٢٥] . و كانت وفاه أبى محمد الحسن بن على بسر من رأى فى يوم الجمعه لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنه ستين

و مائتين للهجره [۵۵]، و دفن في البيت الذي دفن [صفحه ١٠٩٠] فيه أبوه بدارهما من سر من رأى و له يومئذ من العمر ثمان و عشرون سنه [۵۵] و كانت مده امامته ست سنين [۵۷] كانت في بقيه ملك المعتز ابن المتوكل، ثم ملك المهتدى ابن [صفحه ١٠٩١] الواثق أحد عشرا شهرا، ثم ملك المعتمد على الله أحمد ابن المتوكل ثلاث و عشرين سنه مات في أوائل دولته [۵۸]. خلف أبومحمد الحسن من الولد ابنه الحجه القائم المنتظر لدوله الحق، و كان قد أخفي مولده و ستر أمره لصعوبه الوقت و شده طلب [۵۹] السلطان و تطلبه للشيعه [صفحه ١٠٩] و حبسهم و القبض عليهم [۶۹]، و تولى جعفر بن على أخوه [۱۹] و أخذ تركته و استولى عليها و سعى في حبس جوارى أبي محمد [۶۷] و شنع على أصحابه عند السلطان، و ذلك لكونه أراد القيام عليهم مقام أخيه فلم يقبلوه لعدم أهليته لذلك و لا [صفحه ١٩٩] ارتضوه، و بذل جعفر على ذلك مالا جليلا لولى الأمر فلم يتفق له و لم يجتمع عليه اثنان [۳۹]. ذهب كثير من الشيعه الى أن أبامحمد الحسن مات مسموما [۴۶] و كذلك أبوه و جده و جميع الأيئمه الذين من قبلهم، خرجوا كلهم تغمدهم الله برحمته من الدنيا على الشهاده، و استدلوا على ذلك مما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: مامنا الا مقتول أو شهيد [۶۵]. مناقب سيدنا أبي محمد الحسن العسكرى داله على أنه السرى [۶۹] ابن السرى، فلا يشك في امامته أحد و لا يمترى، و اعلم ان بيعت [۶۷] مكرمه فسواه بايعها و هو

المشترى، واحد زمانه من غير مدافع، و يسبح [۶۸] وحده من غير منازع، و سيد أهل عصره، و امام أهل دهره، أقواله سديده، و أفعاله حميده، و اذا كانت أفاضل زمانه قصيده فهو في بيت القصيده، و ان انتظموا عقد كان مكانه الواسطه الفريده، فارس العلوم اللذي لا تجارى، و مبين غوامضها فلا يحاول و لا يمارى، كاشف الحقائق بنظره الصائب، مظهر الدقائق بفكره الثاقب، المحدث في سره [ صفحه ١٠٩۴] بالا مور الخفيات، الكريم الأصل و النفس و الذات، تغمده الله برحمته و أسكنه فسيح جنانه بمحمد صلى الله عليه و آله آمين. [۶۹].

## پاورقی

[1] تقدمت تخریجات النصوص علی أسماءهم و عددهم من قبل النبی صلی الله علیه و آله. أما النصوص الوارده علیه بالذات كثیره منها: روی الشیخ الطوسی فی الغیبه: ۱۲۰، و الكافی: ۱ / ۳۲۵ و الاربلی فی كشف الغمه: ۳ / ۱۹۴ عن سعد بن عبدالله عن جعفر بن محمد بن مالك عن سیار بن محمد البصری عن علی بن عمر النوفلی قال: كنت مع أبی الحسن العسكری فی داره، فمر علینا أبوجعفر فقلت له: هذا صاحبنا؟ فقال: لا، صاحبكم الحسن علیه السلام. و روی أیضا أنه علیه السلام قال: لیس هذا صاحبكم، علیكم بصاحبكم، و أشار الی أبی محمد. كما جاء فی الغیبه للطوسی: ۱۲۰، و اثبات الهداه: ۳ / ۳۹۴ ح ۲۱، و البحار: مد / ۲۴۲ ح ۱۰. و روی الكلینی فی الكافی: ۱ / ۳۲۶ ح ۷ عن أبی محمد الأسبارقینی عن علی بن عمرو العطار قال: دخلت علی أبی الحسن العسكری علیه السلام و أبوجعفر ابنه فی الأحیاء، و أنا أظن أنه هو، فقلت له: جعلت فداك، من أخص من ولدك؟

فقال: لا تخصوا أحدا حتى يخرج اليكم أمرى. قال: فكتبت له بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟ قال: فكتب الى: فى الكبير من ولدى. قال: وكان أبومحمد أكبر من أبى جعفر. و عن على بن مهزيار قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: ان كان كون و أعوذ بالله فالى من؟ قال: عهدى الى الأكبر من ولدى و يعنى الحسن عليه السلام. انظر الكافى: 1 / 777 ح 7. و بالاضافه الى ذلك انظر المصادر التاليه من بعدى الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف... أيضا الكافى: 1 / 777 ح 7. و بالاضافه الى ذلك انظر المصادر التاليه على سبيل المثال لا الحصر: كمال الدين: 1 / 707 و 707 و 707 ح 7 و 70 و 70 البحار: 70 مائه منقبه: 70 الطرائف لابن طاووس: 1 / 707 الصراط المستقيم للشيخ على بن يونس العاملى: 2 / 707 و 707 و 707 و 707 في الدول المطين للجوينى: 2 / 707 العدد القويه: 707 مائه ملي المباقب لابن شهر آشوب: 1 / 707 و 707

[٢] في (أ): و يقضى له بالمرتبه.

[٣] انظر الارشاد: ٢ / ٣١٣ و في (أ): الخلافه.

[4] كذا في نسخه (ج، د) و عده من النسخ المعتبره من الكافي و كذا في نسخ الارشاد. أما في نسخه (أ) و المطبوع من الكافي و اعلام الورى ففيها: القنبري. و في الغيبه للطوسي ففيه «بشار» بدل «يسار».

[۵] في (أ): موته.

[9] انظر الارشاد للمفيد: ٢ / ٣١٤، الكافى: ١ / ٢٥١ح ١، و: ٣٢٣ ح ١ ط آخر، البحار: ٥٠ / ٢٤٢ ح ٢١، اعلام الورى لأمين الاسلام: الطبرسي ٣٥١، الغيبه للطوسى: ٣٠١ ح ١٤٩، اثبات الهداه للحر العاملي: ٣/ ٣٩١ ح ١.

[۷] انظر اعلام الورى: ۳۴۹، المناقب لابن شهر آشوب: ۴ / ۴۲۲، الأنوار البهيه: ۱۵۱، كفايه الطالب: ۴۵۸، و لكن بدون ذكر الشهر و اليوم، و في الارشاد: ۲ / ۳۱۳ بلفظ «في شهر ربيع الآخر بدون ذكر اليوم». و في وفيات الأعيان: ۲ / ۹۴، و الأئمه الاثنا عشر عليهم السلام لابن طولون: ۱۱۳ بلفظ «السادس من ربيع الأول». و في البحار: ۵۰ / ۲۳۸ بلفظ «يوم الاثنين الرابع من ربيع الآخر». و في المصباح للكفعمى: ۷۳۳ «العاشر من ربيع الآخر». و في الكافى: ۱ / ۵۰۳ بلفظ «ولد

فى شهر رمضان...» و فى دلائل الامامه: ٢٢٣، و الدروس: ١٥۴ و كشف الغمه: ٣ / ١٥۴ «فى شهر ربيع الآخر» و فى دلائل الامامه: ٢٢٣ «و قيل سنه ثلاث و ثلاثين» و مثله فى ينابيع الموده الامامه: ٢٢٣ «و قيل سنه ثلاث و ثلاثين» و مثله فى ينابيع الموده للقندوزى الحنفى: ٣ / ١٧١، و البحار فى روايه: ٥٠ / ٢٣٨. و أكثر المصادر تؤكد ولادته فى المدينه ماعدا القليل و منهم صاحب البحار: ٥٠ / ٢٣٨ فى روايه أنه ولد عام (٢٣١ ه) فى سامراء.

[٨] تقدمت تخريجاته.

[٩] في (أ): حدات. [

[1۰] انظر الارشاد للمفيد: ٢ / ٣١٣، المناقب لابن شهر آشوب: ٤ / ٤٢١، و في تاريخ أهل البيت عليهم السلام: ١٢۴ بلفظ «سمانه» مولده، و يقال: اسماء، شك من ابن أبي الثلج». و في تاريخ ابن الخشاب: ١٩٨ بلفظ «امه: سوسن» و قيل اسمها «سليل» و قيل «حربيه» و قيل «ريحانه» انظر كشف الغمه: ٢ / ٤٠٢ و ٤٠٣، اصول الكافي باب الحجه، الأنوار البهيه: ٢٥٠، منتهى الآمال: ٢ / ٩٤٩.

[11] انظر ينابيع الموده: ٣/ ١٣٠، الصواعق المحرقه: ٢٠٨، كفايه الطالب: ۴۵۸، الارشاد للمفيد: ٢/ ٣١٣، مجمع رجال القهپائي: ٧/ ١٩٢ ح ۴، اعلام الورى: ٣٤٧، كشف الغمه: ٢/ ٢٠٢.

[17] للامام العسكرى عليه السلام ألقاب كثيره جاءت بها النصوص المأثوره عن أهل العصمه عليهم السلام و وردت في كتب الرجال منها «العسكرى، الفقيه، الهادى، المهتدى، المضى ء، الشافى، المرضى، الخالص، الخاص، التقى، الشفيع، الموفى، السخى، المستودع، و اشتهر هو و أبوه و جده عليهم السلام بابن الرضا». انظر تاج المواليد: ١٣٣، دلائل الامامه: ٢٢٣، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٤٢١، مطالب السؤول: ٢ / ٧٨، الهدايه الكبرى للخصيبى: ٣٢٧. و قد يطلق عليه بالفقيه كما صرح الأردبيلى

فى خاتمه جامع الرواه: ٢/ ۴۶۱ - ۴۶۲، الفقيه: ٣ / ١٥٣ ب ٧٥ ح ١٤ و ناسخ التواريخ: ١ / ٣٤ و أضاف الاردبيلى «و كلما ورد عن الرجل فالظاهر أنه العسكرى عليه السلام». و انظر الكافى: ٥ / ١٣٩ ح ٩، و فى: ٤ / ١٢٤ ح ٥ بلفظ «الأخير، و العالم» كما فى ناسخ التواريخ: ١ / ٣٤. و فى مهج الدعوات: ٣٣٠ - ٣٣٥ «... و بالحسن بن على الطاهر الزكى خزانه الوصيين» ورد ذلك فى الدعاء عن أبى جعفر عليه السلام. و فى الاستبصار: ٣٢، و اثبات الهداه: ١ / ٢٠٠ عن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث «... و الحسن بن على سراج أهل الجنه يستضيئون به» و فى اثبات الهداه: ١ / ٢٥٠ «ولى الله» و فى الانصاف: ٢٧٢ و ٢٨٥ و ١٣١ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ «العلام، الصامت، الأمين على سر الله». و كذلك يطلق عليه «الصادق، المؤمن بالله، المرشد الى الله، الأمين، الميمون، النقى، الطاهر، الناطق عن الله، الفاضل، الزكى، الرفيق» انظر اثبات الهداه: ١ / ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ كمال الدين: ١ / ٢٠٠ و ٢٥٠ العيون: ١ / ٤٠، الغيبه للطوسى: ٩٤، كفايه الأثر: ٥٧ و ١٨ و ١٨٠ و ٢٠٠ د د١٠ العمامه: ٢٢٠.

[۱۳] في كمال الدين: ١ / ٢٠ بلفظ «... رجل أسمر أعين حسن القامه جميل الوجه، جيد البدن، حدث السن». و انظر أيضا و اعلام الورى: ٣٤٧، كشف الغمه: ٢ / ٤٠٧، و سبائك الذهب: ٧٧.

[14]

## تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩

#### المقدمة:

تأسّ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١۴٢۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

## إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

## الأهداف:

الاهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

## السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

```
الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.
```

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان: www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ( (sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.1

ANDROID.

EPUB.

CHM.<sub>6</sub>

PDF.۵

HTML.9

CHM.v

GHB.∧

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.1

IOS.Y

WINDOWS PHONE.

WINDOWS.\*

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني: Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٣١٣۴۴٩٠١٢٥٠

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ٢٠١

قسم البيع ٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

